# النشاط الزراعي في خيبر

فى الجاملية وحتى نماية عمد عمر بن الخطاب ٢٢ هـ/١٤٢م

> د سلام شافعی محمود سلام مدرس التاریخ الاسلامی کلیة الاداب ـ بنها

توزيع المنتقافي الاكدرية جلال حرى وشركاء



بسم الله الرحمن الرحيم



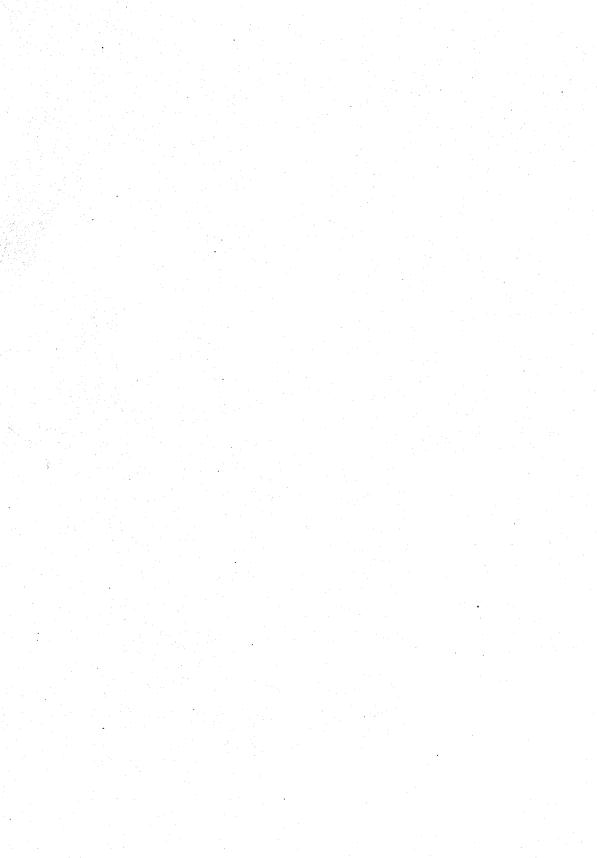

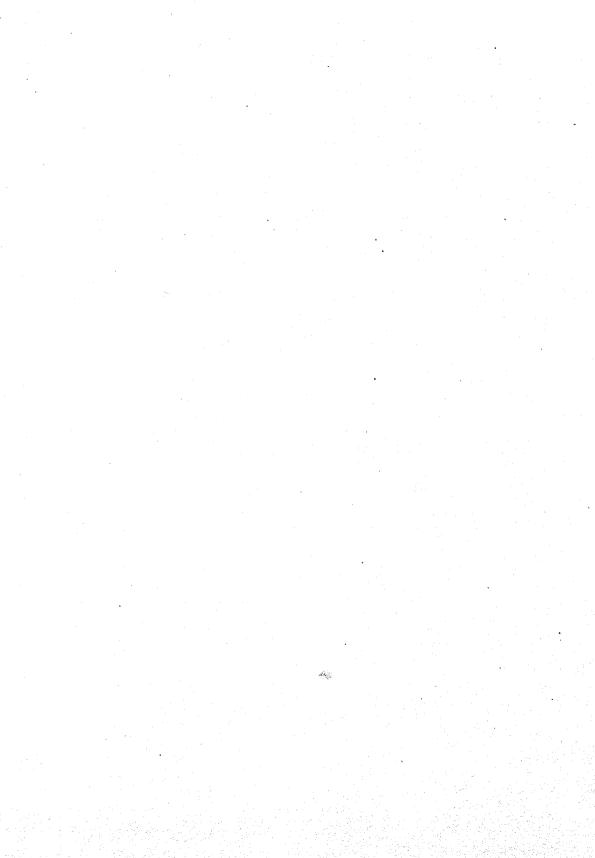

#### ( مقدمة البحث )

عرفت الواحة في حيبر بأنها واحدة من أغنى بقاع أرض الحجاز . واشتهرت بكثرة تمورها ووفرة ثمارها ، فإليها وفد أهل الحجاز ونجد للامتيار من حاصلاتها ، وعندها حطت قوافل التجارة وقامت الأسواق .

وقد أسهم الانتاج الزراعى الوفير فى خيبر فى اجتذاب أنظار الجاهليين ، وأسال كثرته لعاب الجرَّارِين ، مما دفعهم إلى توثيق علاقاتهم باليهود فى خيبر ، فأقاموا معهم علاقات حسن جوار ، وعقد البعض معهم الأحلاف لمؤازرتهم والوقوف إلى جانبهم ، واشتركوا فى مشروعات خيبر الحربية التى استهدفت الدفاع عن الواحة ، والهجوم على الدولة الإسلامية فى المدينة فى عهد النبى ما الدفاع عن الواحة ، والهجوم على الدولة الإسلامية فى المدينة فى عهد النبى الدفاع بغية القضاء عليها ، وذلك مقابل جعل أو شطر من ثمار الواحة ، ولابد أن هذا الشطر كان كبيراً ، ومغرياً ، يستأهل التضحية من أجل الحصول عليه .

هذا الانتاج الزراعى الوفير . أسهم فى غنى سكان الواحة . وشهرتها ورخائها وازدهار تجارتها ، كما أسهم فى توجه العلاقات بين اليهود فى خيبر والقوى المجاورة لها ، كما أن اليهود فى خيبر وجهوا هذا الانتاج توجها حربياً ، وحولوه إلى اقتصاد حرب عند الضرورة ، عندما جعلوه فى خدمة مشروعاتهم الحربية والسياسية . غير أن هذا الانتاج الوفير ، قل وتدهور بعد أن فتح المسلمون خيبر ، مع أن الأرض ظلت بيد اليهود وفق ماشرط عليهم رسول الله

ومن ثم أصبح من الأهمية بمكان القيام بدراسة تفصيلية للتعرف على أوجه النشاط الزراعى لليهود فى خيبر قبل الإسلام ، وعوامل قيام الزراعة فى تلك الناحية من بلاد الحجاز وأهم المشروعات الزراعية التى قامت على أرض خيبر ،

ثم إلقاء الضوء على أهم المحاصيل الزراعية التي اشتهرت بها الواحة ، مع الإشارة إلى الانتاج الحيواني في الواحة الحيبرية ، ثم نختم هذا البحث بالقاء الضوء على أحوال الزراعة في خيبر ، وأسباب تدهور الانتاج الزراعي فيها بعد الفتح وحتى إجلاء عمر بن الخطاب اليهود عن خيبر سنة ٢٠هـ/ ٦٤٠ م .

والله الموفق ولله الحمد ،،،

د. سلام شافعی محمود

الاسكندرية في ٧ ذو الحجة ١٤٠٩ هـ . ١٠ يوليسو ١٩٨٩ م . النشاط الزراعي في خيبر في الجاهلية وحتى نهاية عهد عمر بن الخطاب

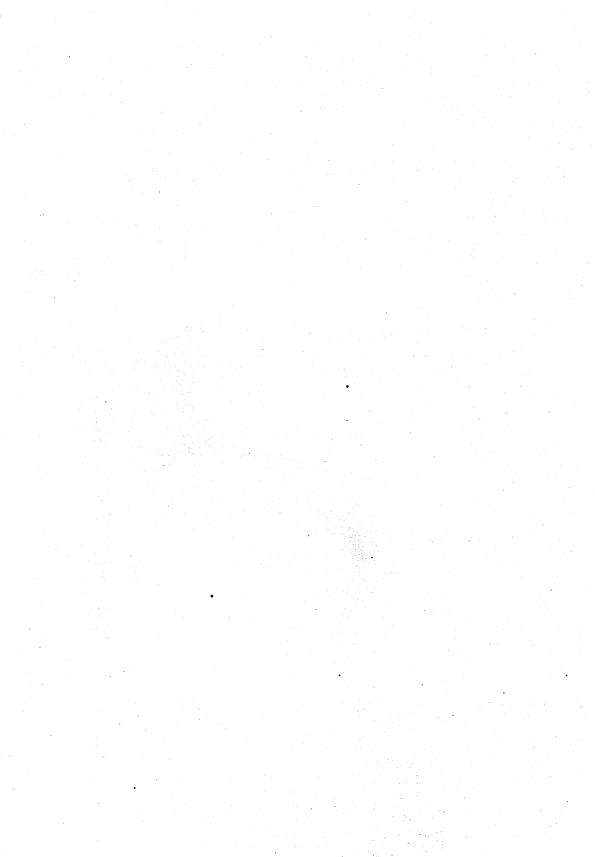

#### خيبر ريف الحجاز:

عرفت خيبر قبل الإسلام بأنها « ريف الحجاز » (۱) ، و (الريف ) لغة : «الخصب والسعة في المآكل .. والريف : ماقارب الماء من أرض العرب وغيرها ، والجمع أرياف وريوف . قال أبومنصور : الريف حيث يكون الحضر والمياه . والريف : أرض فيها زرع وخصب . ورافت الماشية أى رعت الريف . والريف : كل أرض فيها زرع وخصب . وتريف القوم وأريفوا وتريّفنا وأريفنا : صرفا إلى الريف وحضروا القرى ومعين الماء ، ومن العرب من يقول راف البدوى يريف إذا أتى الريف » (۱) ، و (الريف : الخصب والسعة في المطعم ، وحيث الخضرة والحياة » (۱) ، وهكذا كانت خيبر ، وهكذا عرفها الجاهليون ، فهي عند أهل مكة « قرية الحجاز : ريفاً ومنعة » (۱) ، وهي عند اليثربيين « ريف الحجاز : طعاماً ، وودكاً ، وأموالاً » (۱) ، أما سادة مكة وتجارها الأثرياء فقد عرفوا خيبر بأنها « هي ريف الحجاز أجمع » (۱) .

ولا مبالغة فى أقوال الجاهليين ، فخيبر واحة كبيرة وأرض خصبة ، غنية بالأشجار والمزروعات ، وتُعَدُّ واحدة من أخصب واحات شبه جزيرة العرب (٧) ، ولايزال اسمها ... عند أهل اللغة ... يحمل الدلالة على خصبها ،

<sup>(</sup>۱) الواقدي : المغازي ، تحقيق مارسدن جونس ، عالم الكتب ، بيروت جـ ٢ ، ص ٧٠٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن منظور : لسان العرب ، تحقيق عبدالله على الكبير وآخرون ، دار المعارف بمصر ، حـ ١ ، ص ١٢٦٨ ( مادة : ريف ) .

 <sup>(</sup>٣) الصالحي : سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ، حـ ٥ ، تحقيق فهيم شلتوت وجودة هلال ،
 القاهرة ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٣م، ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن كثير: السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م، حـ ٣، ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٥) الواقدي: المضدر السابق، حد ٢ ، ص ٧٠٣ .

<sup>(</sup>٦) الواقدي : المصدر نفسه ، حـ ٢ ، ص ٧٠٤ .

 <sup>(</sup>٧) حمد الجاسر : في شمال غرب الجزيرة ، الطبعة الأولى ، بيروت ، ١٣٩٠هـ .

فيقول ابن دريد: « وخيبر اسم الياء فيه زائدة ، أحسب اشتقاقه من قولهم أرض خَبْرة طيبة الطين سهلة » (١) ومردُّ خصب الواحة في خيبر ( يعود ) إلى غزارة مياهها وإلى تحلل صخور حرتها البركانية ، التي تحفظ على الأرض خصوبتها ، وتزيد من خصوبة التربة ، وتغذيها وتمدها بالعناصر التي تزيد من قابليتها للخصصب والنماء (٢).

#### أودية الواحة في خيبر :

وتضم الواحة عدداً من القرى أو الدوائر الزراعية التي تكونت في الأراضي الحصبة من الأودية التي تكثر في ناحيتها (٢) ، ولعل من أهم أوديتها حسبها أشارت إليه المصادر التاريخية والجغرافية واديا : السريو وخاص (١) ، وهما واديان كبيران ، فالسرير جار على سبعة أميال (٥٠ أوالواديان يضمان العديد من الأودية مثل أودية : الشق — ويعرف اليوم بوادى الصوير — والنطاة وهما من أودية السرير (١) ، والكتيبة وهو واحد من أخصب أودية خيبر وأكثرها غنى (٧) ، وهو الوادى المتصل بالوطيح إلى خاص ( خَلْص ) (٨).

- (١) ابن دريد : جمهرة اللغة ، الطبعة الأولى ، حيدرآباد ، الدكن ، ١٣٤٥هـ، حـ ٣ ، ٣٥٦ .
- . (۲) يوسف خليف : الشعراء الصعاليك ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف بمصر ، ١٩٧٨ م ، ص ٧٢ . -- الخطراوى : المدينة المنورة في العصر الجاهلي ، الطبعة الأولى ، مؤسسة علوم القرآن ، دمشق ، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٢ م ، ص ١٠٩٨ .
  - (٣) حمد الجاسر : المرجع السابق ، ص ٢٧٢ ، ٢٧٣ .
- (٤) الحربى : كتاب المناسك وأماكن طرق الحبج ومعالم الجزيرة ، تحقيق حمد الجاسر ، منشورات دار اليمامة ، الرياض ، ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩ م ، ص ٥٣٩ .
- ـــ ابن كثير : البداية والنهاية ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م ، حـ ٤ ، ص ٢٠٢ .
- (٥) البكرى: معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواقع ، تحقيق مصطفى السقا ، القاهرة ،
   ٧٣٧هـ/ ١٩٤٩ م ، حـ ٢ ، ص ٧٣٧ .
- (٦) ابن شبة : تاريخ المدينة المنورة ، تحقيق فهيم شلتوت ، جدة ، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م ، حـ ١ ، ص ١٨٨
  - (٧) المغازي: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٦٩٣.
    - (٨) الحربي: المصدر السابق ، ص ١٥٥ .
  - ــ البكرى: المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٢١٥ .

وكلها أودية اشتهرت بخصوبة الأرض ، وكثرة المزروعات ، وجودة المحاصيل ، وحمائل الشجر .

لذا أقيمت لحماية هذه الأودية وحراستها سلسلة من الحصون المنيعة ، بل أن اليهود النازلين في خيبر أقاموا في الوادى الواحد العديد من الحصون والقلاع لحمايته ، فغى وادى السرير أنشئت حصون الشق ، وحصون النطاة (۱) ، وفي وادى خيبر . ومنها : القموص أعظم حصون خيبر (۱) ، أما حصن الوطيع \_ الذى أقيم على جبل الأهيل فقد أنشأه اليهود مدعوماً بالعديد من الآطام لحماية مزارع وأموال تعرف بالوطيع (۱) ، فضلا عن غابات النخيل وأشجار الثمار التي ورعوها في المناظق ذات التربة الطينية الخصبة على سفوح جبل الأهيل (1) ، وكان في هذا الوادى طعم أزواج النبي عليه إذ اختارت عائشة رضى الله عنها أن يكون سهمها من الأرض والماء (۱) ، كما كان فيه طعم بنى المطلب وبنى غزوم (۱) .

<sup>(</sup>١) ابن شبة: المصدر السابق، حـ ١، ص ١٨٨.

ــ الحربي : المصدر السابق ، ص ٥٣٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد : الطبقات الكبرى ، دار الفكر العربى ، القاهرة ، حـ ٢ ، ق ١ ، ص ١٠٦ . - الحربى : المصدر السابق ، ص ٥٤٠ .

\_ ياقوت : معجم البلدان ، دار صادر ، بيروت ، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧ م ، ح ٣ ، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) الحربي: المصدر السابق ، ص ٥٤٠ .

<sup>-</sup> البكرى: المصدر السابق، حـ ١ ، ص ٢٠٦، حـ ٢ ، ص ٥٢١، حـ ٤ ، ص ١٣٨٠. - الحميرى: الروض المعطار في خيير الاقطار ، تحقيق احسان عباس، بيروت، ١٩٧٥م، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) عاقوت : المصدر السابق ، حـ ٣ ، ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٥) الواقدي: المصدر السابق، حد ٢، ص ٧٢٠.

<sup>(</sup>٦) الحربي: المصدر السابق ، ص ٤٠٠ .

#### عوامل النشاط الزراعي وأشهر السدود في عيبر:

وعمل اليهود بالزراعة في خيبر ، إذ كانت الفلاحة حرفتهم الرئيسية ولهم خبرة بالأعمال الزراعية (١) وكان اليهود وزوجاتهم وأولادهم يقومون بحرت الأرض وزراعتها (١) وفي حديث خيبر أن النبي عليه « أقرهم فلاحين ماشاء الله على أن لهم الشطر من كل زرع وثمر » (٦) ، و « كان اليهود قوماً لهم ثمار لايصيبها قطعه » (١) أي لاينقطع عنها الماء فقد اشتهرت خيبر بأنها موضع عزير المياه ، « فهي مُغفرة في الماء » (٥) ، « والماء فيها واتن » (١) أي لاينقطع ، وذلك لكثرة العيون التي يستفاد منها في سقى الزرع وإرواء الأشجار المغروسة في أراضيها الحصبة (٧) ، كما كانت تخرج من هذه العيون الدبول ( الجداول ) والمناهر ( الأنهار الصغيرة ) التي اهتم اليهود باصلاح مجاريها وتجهيزها وتجهيزها الحصون ، كما ذكرت تلك المصادر أنه كان ليهود الحصون بالنطاة دبول تصل الحصون ، كما ذكرت تلك المصادر أنه كان ليهود الحصون بالنطاة دبول تصل الحصون النطاة ، وأن المسلمين قطعوا هذه الدبول مما اضطر يهود إلى الخروج لحصون النطاة ، وأن المسلمين قطعوا هذه الدبول مما اضطر يهود إلى الخروج من الحصون والتصدى للمسلمين عند الأسوار (٩) .

<sup>(</sup>١) ولفنسون : تاريخ اليهود في بلاد العرب، القاهرة ، ١٣٤٥ هـ / ١٩٢٧ م ، ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) جروهمان : خيبر ـــ مقال بدائرة المعارف الاسلامية ، حــ ٩ ، ص ٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) ابن قيم الجوزيه : أحكام أهل الذمة ، تحقيق صبحى الصالح ، الطبعة الثالثة ، دار العلم للملايين ،
 بيروت ، ١٩٨٣ م ، حـ ١ ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٤) الواقدي: المصدر السابق ، حـ ١ ، ص ٧١٣ .

<sup>(</sup>٥) الواقدي : المصدر السابق، حـ ٢ ، ص ٧١٣ .

<sup>(</sup> غفره : غطاه القاموس المحيط ، حـ ٢ ، ص ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>۲) الواقدي: المصدر السابق، حد ٢ ، ص ٦٣٧ .

<sup>(</sup>٧) جواد على : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ، الطبقة الثالثة ، بيروت ، ١٩٨٠ م ، حـ ٧ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>A) جواد على : المفصل ، حـ ٧ ، ص ١٧٩ .

<sup>﴿</sup> الدَّبُلُّ : الجَّدُولُ مَنَ الجَّدَاوُلُ ، وإنَّمَا سَمِّيتَ الجَّدَاوُلُ دَيُولًا لَّانَهَا تَدْبُلُ أَي تَصَلَّحَ وَتَجَهَزُ وَتَنقَى ﴾ .

<sup>(</sup>٩) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٦٦ ، ٦٦٧ .

ومع أن المصادر أشارت إلى كثرة العيون في خيبر ، وأن صاحب و تحفة الحبين » يذكر أنه رأى « في بعض التواريخ أن اسمها في الجاهلية ( خَيْربُرُ ) لأنه كان بها من العيون بعدد أيام السنة » (۱) ، إلا أن مصنفي هذه المصادر لم يفيضوا في ذكر أسماء هذه العيون وأماكن تواجدها على وجه الدقة والتحديد ، فصاحب « كتاب المناسك وطرق الحج » ذكر أن « بالشق عيون » ولم يذكر من عيون هذا الوادي إلا عينا تسمى ( الحمية ) (۱) ( الحَمة ) (۱) ( الحَمة ) (۱) وكانت غزيرة المياه (۵) وهي التي سماها النبي عَيِّلَةً ( قسمة الملائكة ) ، يذهب ثلثا مائها في فلج ، وثلث في فلج والمسلك واحد (۱) . كا كان من عيون الماء بوادي النطاة عين ماء تجري تسمى ( عين النطاة ) ، يسقى كان من عيون الماء بوادي النطاة عين ماء تجري تسمى ( عين النطاة ) ، يسقى منها بعض نخيل قراها (۱) ، واشتهرت بأنها عين وبئة (۸) أما ( اللجيجة ) فهي « العين العظمي بالنطاة » (۱) وفي هذا الوادي ورد اسم عين أخرى يقال لها ( الخرار ) (۱۰) .

الحميرى: المصدر السابق، ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الكريم الانصارى: تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب، تحقيق محمد العروسي المطرى، الطبعة الأولى، تونس، ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) الحربي: المصدر السابق ، ض ٥٤٠ :

<sup>(</sup>٣) الحميرى: المصدر السابق، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) الفيروزابادى : المغانم المطابة فى معالم طابة ، تحقيق حمد الجاسر ، الطبعة الأولى ، دار اليمامة ، الرياض ، ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩ م ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) الحميرى: المصدر السابق، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) الحربي : المصدر السابق ، ص ٥٤١ .

ــ الغيروزابادي : المصدر السابق ، ص ١٠٠ .

ــ الصالحي: المصدر السابق، حـ ٥ ، ص ٢٣٥ .

ــ الديار بكرى : تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس ، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع ، بروت ، حـ ۲ ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>V) الغيروزابادى : المصدر السابق ، ص ٤١٢ .

<sup>(</sup>٨) ياقوت : المصدر السابق ، حده ، ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٩) البكري: المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٥٢٢ .

<sup>(</sup>١٠) البكرى: نفس المصدر ، حـ ١ ، ص ٤٩٢ .

وإذا كانت المصادر التي بين أيدينا لم تفض في ذكر أسماء عيون الماء ومواضعها في خيبر فإن بعض الباحثين في معالم جزيرة العرب قد أشاروا إلى أسماء كثير من هذه العيون ومواضعها (١) .

على أن غزارة مياه بعض العيون في خيبر ، وبخاصة تلك التي تسيل في الأرض السبخة فيما بين واديا الشق والنطاة (٢) وهي أرض تر ، ومنطقة وخيمة (٦) ، فضلاً عن مسيل (عين النطاة) ، وهي عين وبئة ، أدى إلى انتشار بعض الأوبئة وبخاصة الحمي (الملاريا) ، لذا كانت خيبر « موصوفة بالحمي » (١) ، فيقولون « حمى خيبر » ، « والحمى الخيبرية » (٥) ، التي سببتها المستنقعات الوبئة .

وتسقط الأمطار على منطقة خيبر ، فتسيل الأودية ، وتخوع بعضها (١) ، وهناك جملة مسايل مازال الناس يزرعون عليها هما أدى إلى اقامة السدود في أعالى الأودية ، بهدف حصر قدر من الماء لوقت الحاجة ، وإرواء ماحول السدود من الأرض التي لاعيون ولا آبار فيها ، فضلا عن حجز المياه القوية والسيول التي قد تحدث في الواحة فياضات تؤثر في المزروعات أو منازل

<sup>(</sup>١) حمد الجاسر : المرجع السابق ، ص ٢٨٥ ــ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الحربى : المصدر السابق ، ص ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الواقدي : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٦٤٣ .

<sup>(</sup> النز : مايتحلب من الأرض ماء ــ الصحاح ص ٨٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) البيقي : المحاسن والمساوىء ، حد ٢ ، ص ١٤٠ .

ــــــ القزويني : آثارَ البلاد وأخبار العباد ، دارِ بيروت ، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩ م ، ص ٩٣ .

<sup>(°)</sup> و والناس يقولون : حمى خيبر ، وطوعين الشام ، ودماميل الجزيرة ، وجرب الزنج ، وطحال البحرين » ـــ الهمداني : صفة جزيرة العرب ، تحقيق محمد بن على الأكوع ، منشورات دار اليمامة ، الرياض ، ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧ م ، ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٦) الغيروزابادي : المغانم المطابة ، ص ددُّظ .

السكان ، إذ تشير الآثار الباقية من تلك السدود على معرفة بفن هندسة الرى ، وحذق ومهارة في اقامتها ، وإدراك لفائدتها(۱)، وتشير مصادرنا التاريخية في حوادث المحرم/ صغر سنة ٧ هـ أثناء رجوع النبي عليلي إلى أشهر السدود المعروفة آنذاك وهو « سد الصهباء » كا تشير إلى أنه يقع على ستة أميال من خيبر من جهة المدينة إلا أن هذه المصادر لم تقدم لنا المزيد من التفاصيل عن هذا السد أو غيره من السدود التي كانت موجودة آنذاك (٢)

على أنه من السدود التي يرجع تاريخ إنشائها إلى عصر ماقبل الإسلام مباشرة في منطقة خيبر "سد القصيبة" (٢)، والذي سماه فلبي (سد قصر البنت ) (١)، ويشير تقرير أثرى إلى أنه يُعد من أكبر السدود القديمة الأثرية في تلك المنطقة ، ويقع في رافد ضيق عميق لوادي الغرّس في حرة خيبر ، ويبلغ طوله ٢٠٥ متر ، والأجزاء الباقية من جسم السد بارتفاع ٢٥ متراً من الجهة الشرقية ، بينا يبلغ ارتفاعه من الغرب عند الوجه الحلفي ١٩ متر ، ويرتفع الغرين أمام وجه السد (٥) ، وقد بني السد من حجارة غير مشذبة ، ملصقة الغرين أمام وجد السد مُدرّج في كلا جانبيه ، ويشكل قطاعاً مستعرضا مثلث الشكل . مدعم بدعامات تزيد من قوته ومتانته (٧) ، وهناك أيضا (سد المشقوق ) شرق خيبر و (سد الحصيد ) ويقع في الجنوب الغربي من الواحة المشقوق ) شرق خيبر و (سد الحصيد ) ويقع في الجنوب الغربي من الواحة

<sup>(</sup>١) حمد الجاسر : المرجع السابق ، ص ٢٨١ ، ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد : المصدر الشابق ، حـ ٢ ، ق. ١ ، ص ٧٧ .

<sup>-</sup> البيهقى : دلائل النبوة ، ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، تحقيق عبدالمعطى قلعجى ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥ م ، حـ ٤ ، ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) جليمور وآخرون : تقرير مبدئى عن مسح المنطقتين الشمالية الغربية والشمالية ، أطلال ( حولية الآثار العربية السعودية ) ، العدد السادس ، الرياض ، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢ م ، ص ١٨٠

<sup>(</sup>٤) حمد الجاسر : المرجع السابق ، ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) جيلمور وآخرون : المرجع السابق ، حـ ٦ ، ض ١٨ .

<sup>(</sup>٦) حمد الجاسر : المرجع السابق ، ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٧) جيلمور وآخرون : المرجع السابق، حـ ٦ ، ص ١٨٪.

الحيبرية ، ويرى عالم الجزيرة أن هذه السدود كانت صالحة ومستعملة في عصر ماقبل الاسلام ، وأنها أفادت الزراعة في خيبر وخاصة أشجار النخيل وحقول القمح وهما أهم حاصلات الواحة الخيبرية التي يحتاج إليها أهل البادية الذين يفدون إلى خيبر للامتيار (١) .

ونظراً لتوفر المياه في حيبر من العيون في المسايل والجداول والمناهر ، إلى جانب الأمطار ، فضلاً عن حصوبة التربة في كثير من أوديتها وعلى سفوح بعض جبالها ، وخبرة يهود واهتامهم بخدمة الزرع من إصلاح الأرض ٢٠) ، وسقى الثار وتطهير الأنهار ( القنوات ) وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه ، وحفظ الثمرة وجذاذها ، وبناء الحوائط وحفر الأنهار (٢) فقد اخضرت الواحة بأشجار النخيل وجادت المزارع والبساتين بالثار .

#### أهم المحاصيل الزراعية في واحة خيبر :

وواحة خيبر من أشهر مناطق الحجاز التي تجود وتكثر بها أشجار النخيل (1) « موصوفة بكثرة النخلوالتمر » (٥) ففي حديث خيبر عن عائشة رضي الله عنها من قالت : « لما فتحنا خيبر ، قلنا : الآن نشبع من التمر » (١) لكثرة مافيها من

<sup>(</sup>١) حمد الجاسر: المرجع السابق، ص ٢٨٢، ٢٨٣.

<sup>(</sup>۲) البلاذرى : فتوح البلدان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ۱۳۹۸هـ / ۱۹۷۸ م، ص ۳۱ ، ۳۵ ، ۲۹ .

ـ جواد على : المرجع السابق ، حـ ٧ ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر : فتح البارى ، حد ٦ ، كتاب المغازى ، باب غزوة خيبر ، حديث رقم ٤٣٤٣ ، ص ٥٦٧ .

<sup>(</sup>٥) ياقوت : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ض .

<sup>(</sup>٦) ابن حجر : فتح البارى ، كتاب المغازى ، باب غزوة خيبر ، حـ ٧ ، حديث رقم ٤٢٤٢ ، ص ٥٦٧ .

السندرة (1) وهناك أيضا شجر الدُّوم (۱) وهو شجر يشبه النخل إلا أنه يثمر المقل ، وله ليف وخوص مثل ليف النخل (۲) ، وغير ذلك من الأشجار التي كثرت في أرض خيبر ، ففي الحديث أن رسول الله عَلَيْكُ « أقطع الزبير أرضا بخيبر فيها شجر ونخل » (۲) ، كما تشير بعض المصادر إلى أن اليهود في خيبر غرسوا الأشجار أمام أسوار الحصون مثل تلك التي وجدت عند حصن ناعم (۱) ، وعند حصن وجدة (۱) ، كذلك نمت الأحراش في الواحة الخيبرية ، وأشارت بعض مصادرنا إلى أحمال الحشب والحطب التي وجدها المسلمون في بعض الحصون بعد فتحها (۱) .

#### الرعى وتربية الماشية :

كذلك وجدت في الأودية الكثيرة الخصبة في خيبر المراعي الخضراء الغنية (٢) بالحشائش ، والبقل ، والأشجار المورقة ، والأحراش فضلا عن آبار الماء والجداول الجارية ، وعيون الماء التي تسيل في الأودية فتخضر الأرض دونما عناء (٩) ومن ثم اهتم يهود بتربية الغنم ، والبقر ، والحمير ، والإبل ، وكلها

<sup>(</sup>١) ابن منظور : اللسان ، حـ ٢ ، ص ٢١١٦ ( مادة : سند ) .

<sup>(</sup>۲) البكرى: المصدر السابق، حد ٢، ص ٥٢١.

<sup>(</sup>٣) ابن منظور : اللسان ، حـ ٢ ، ص ١٤٦٠ ( مادة : دوم ) .

<sup>(</sup>٤) ابن زنجويه: المصدر السابق، حد ٢، ص ٦١٤.

<sup>(°)</sup> الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٥٥ .

<sup>(</sup>٦) الحربي : المصدر السابق ، ص ٥٣٩ .

ــ البكري : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٢١٥ .

<sup>(</sup>۷) الواقدي: المصدر السابق، حدي، ص ٦٦٤٪

ــ المقريزي : المصدر السابق ، حـ ١ ، ص ٢٤١ .

ــ الحليي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٧٤٣ .

<sup>(</sup>A) حمد الجاسر : المرجع السابق ، ص ۲۳۳ .

النخيل ، وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : « ماشبعنا ــ يعنى من التمر حتى فتحنا خيبر » (۱) ، وأبو رافع سلام بن أبى الحقيق نزيل خيبر وأحد الرؤساء اليهود هو القائل أثناء حصار النبى عَلِيله ليهود بنى النضير سنة ٤ هـ : « إن قطعت العجوة هاهنا ، فإن لنا بخيبر عَجُوة » (۱) وكانت العجوة خير أموالهم (۲) ، وهو أيضا نفسه القائل عند اجلاء بنى النضير عن المدينة « ... فإن يكن النخل قد تركناها فإنًا نقدَم على نخل بَخيبر » (۱) ، ويهود خيبر هم الذين قالوا عن أنفسهم : « نحن أرباب النخل وأهل المعرفة بها » (۱) ، وهو من القبائل العربية هم « أهل النخل علماً » (۱) كاكان يهود خيبر في نظر من حولهم من القبائل العربية هم « أهل النخل » (۷) .

## وقد يتساءل القارىء عن السبب بل عن الأسباب التي أدت إلى كثرة أشجار النخيل في الواحة الخيرية بعامة وفي منطقة الحصون بخاصة ؟

يجيبنا على هذا التساؤل الصحابى الجليل الحباب بن المنذر رضى الله عنه \_ وكان له معرفة ودراية بيهود خيبر (^) \_ عندما أشار على النبى عَيْسَا بقطع أشجار النخيل التي كانت ترتفع أمام حصن ناعم بوادى النطاة حال حصاره بقوله: « يارسول الله إن يهود ترى النخل أحب إليهم من أبكار أولادهم ،

<sup>(</sup>١) ابن كثير: السيرة، حـ٣، ص ٣٨٣.

ــ الصالحي : المصدر السابق ، حد ٥ ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>۲) الواقدى : المصدر السابق ، حـ ١ ، ص ٣٧٣ :

<sup>(</sup>٣) الواقدى: نفس المصدر ، ونفس الصفحة .

 <sup>(</sup>٤) الواقدى: نفس المصدر ، حد ١ ، ص ٣٧٥ .

<sup>-</sup> الصالحي: المصدر السابق ، حد ٤ ، ص ٤٦١ .

<sup>(</sup>۵) الواقدي: المصدر السابق، حـ ۲، ص ٦٩٠ .

<sup>(</sup>٦) البلاذري: المصدر السابق، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٧٢٩ .

<sup>(</sup>A) الواقدى: المصدر السابق، حد ٢ ، ص ٦٤٣ .

فاقطع نخلهم » (۱) . ولا عجب ! فيهود منطقة الحصون . كانوا أحرص الناس على زرع النخيل وغرسه ، وكانوا أكثر خبرة بزراعته وسقيه (۱) لأن النخلة مثل الجمال في الغروة ، ورأس مال تدر على صاحبها محصولاً كثيراً وربحا وفيراً (۲) ، ومن كان له نخل وافر كان غنيا ثريا ، وهو خير أموالهم (١) فالنخلة عندهم من حيث القيمة تساوى « ثمن وصيف وأحب إليهم من وصيف » (۹) ، ومن ثم اكتسب يهود خيبر من وراء زراعته أموالاً طائلة لأن الاعراب كانوا يأتون خيبر ليشتروا تمورها بما عندهم من وبر ومن حاصل البوادي (۱) ، فضلا عن ذلك فإن اليهود أحاطوا النخلة ـ « وهي سيدة الشجر » (۷) لاعند سكان الجزيرة فحسب ، بل عند قدماء الساميين بهالة من التقديس والتعظيم ، إذ عثر على صورها وصور سعفها على نقود العبرانيين (اليهود ) الذين كانوا يحترمون النخلة احتراما لايقل عن احترام العرب لها ، ومن ثم ورد ذكرها في مواضع عديدة من التوراة والتلمود (۱) ، أضيف إلى ومن ثم ورد ذكرها في مواضع عديدة من التوراة والتلمود (۱) ، أضيف إلى ذلك أن يهود خيبر زرعوا النخيل واستكثروا من زراعته في الأرض السبخة لذلك أن يهود خيبر زرعوا النخيل واستكثروا من زراعته في الأرض السبخة الواقعة بين واديا النطاة والشق ، وهي أرض وخيمة ، ذات نز ، وملح (۱) ،

<sup>(</sup>۲) الواقدي : المصدر نفسه ، حد ۲ ، ص ۹۶۶ .

<sup>(</sup>۲) الواقدي : المصدر نفسه ، حد ١ ، ص ٦٩١ .

البلاذري : فتوح البلدان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) أبوحاتم السجستاني : كتاب النخل ، تحقيق ابراهيم السامرائي ، الطبعة الأولى ، دار اللواء ، الرياض ، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٤) الواقدي : المصدر السابق ، خد ١ ، ص ٣٧٢ .

<sup>(°)</sup> البغوى: المصدر السابق ، حـ ٦ ، ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٦) جواد على : المفصل ، حـ ٧ ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٧) أبوحاتم السجستانى : المصدر السابق ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>A) محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ العرب القديم ، الطبعة الثانية ، مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ، الرياض ، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠ م ، ص ١٢٥ ، ١٢٦ .

<sup>(</sup>٩) الواقدى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٤٣ ، ٦٤٣ .
وانظر ابن منظور : لسان العرب ، حـ ٢ ، ص ٨٣ مادة ( سبخ ) .

للتخفيف من البخر الناتج من شدة الحرارة وارتفاع الملوحة ووجود النز (۱) الذي يهدد التربة الزراعية في تلك المنطقة من النطاة بالاستملاح المتزايد ومن ثم لجأ اليهود في خيبر إلى زراعة النخل باعداد كبيرة في منطقة النطاة لا كغذاء أو قيمة اقتصادية فحسب ، وإنما أيضا للمحافظة على التربة الخصبة بالنطاة، ولمحاصرة الأرض السبخة ، كذلك غرس اليهود في خيبر النخيل بكثرة في الأودية بمنطقة الحصون لتستظل به الزراعة ، ولترقد عند أقدامها وبين جذوعها العديد من الزروع والمحاصيل (۱) ، وليستظل تحتها الإنسان والحيوان ، وليستفاد من جذوعها وثمارها وخوصها وليفها ونوى تمرها (۱) . ولهذا امتازت منطقة الحصون بوجود آلاف من أشجار النخيل (۱) ، قامت كالغابة الحقيقية وصارت تشكل مظلة الواحة في خيبر ، اذ تذكر المصادر التاريخية والجغرافية أنه كان في منطقة حصون وادى الكتيبة ( . . . . . ٤ ) أربعين ألف نخلة (٥) ، أما منطقة حصون وادى النطاة « فكانت كثيرة النخيل (١) هذا فضلا عن أما منطقة حصون وادى النطاة « فكانت كثيرة النخيل (١) هذا فضلا عن نز (١) كا أحاطت بحصن ( وجدة ) كثرة من أشجار النخيل (١) هذا فضلا عن

<sup>(</sup>۱) محمد بيومي مهران : المرجع السابق ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>۲) الواقدى: المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۳۷۸ ، ٦٩٠ .

ـــ المقريزى : امتاع الاسماع ، تحقيق مجمد النميسي ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١ م ، حِــ ١ ، ص ٢٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) نورة الشيخ : الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في صدر الاسلام ، الطبعة الأولى ،
 جدة ، السعودية ، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م ، ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) حمد الجاسر: المرجع السابق ، ص ٢٨٤ ، ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن شبه: المصدر السابق، حـ ١، ص ١٧٧.

ـــ ابن كثير : البداية والنهاية ، حــ ٤ ، ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٦) الواقدي: المصدر السابق، حد ٢ ، ص ٦٤٤ .

<sup>(</sup>V) الحربي: المصدر السابق ، ص ٣٩٥ .

ـ البكرى: المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٥٢١ .

نخيل الوطيح ــ الذى ترويه عيون معروفة فى خيبر (١) وغيرها من أشجار النخيل التى انتشرت فى الواحة الخيبرية فى جهتيها الشرقية والجنوبية الغربية (٢).

إلا أنه لم يغب عن ذهن الباحث أن يهود خيبر غرسوا أشجار النخيل بكثرة أمام الحصون ، بل وأحاطوها بغابة من النخيل كضرورة حربية ، لتشكل بأعدادها الكبيرة المتقاربة والمتراصة عائقا يعرقل تقدم المهاجمين واقتحامهم الحصون ، حيث لامجال للفرسان والخيالة للقيام بعمليات هجوم جماعي أو فردى خاطف أمام كثافة أشجار النخيل التي تعوق حركتها ومناورتها وتضيق الطريق عليها (٣) كما أن كثافات أشجار النخيل الملاصق للحصون وارتفاع قاماتها الباسقات وتشابك رؤوسها في عنان السماء يمنع سهام المغيرين وحرابهم ونبلهم وآلات رميهم من الوصول إلى المدافعين في القلاع والآطام والأبراج وخلف الأسوار (٩) كذلك كان سكان الحصون يستخدمون تحمر النخل وخلف الأسوار (٩) كذلك كان سكان الحصون يستخدمون تحمر النخل ككمائن حيث يدخلون فيها ويختبئون ، لينقضوا على عدوهم ليلا أثناء مبيته أمام أسوار الحصون في انتظار الصباح لمواصلة الهجوم فينالون منه (٩) . وأخيراً فان الحصون في خيبر كانت تقف شامخات في ذرى الجبال لتحمى غابات فان خيبر كانت تقف شامخات في ذرى الجبال لتحمى غابات النخيل التي تشكل القاسم الأكبر من ثروة اليهود القاطنين في الحصون .

<sup>(</sup>١) حمد الجاسر : المرجع السابق ، ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) حمد الجاسر : نفس المرجع ، ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) باشميل : غزوة خيبر ، الطبعة الخامسة ، بيروت ، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩ م ، ص ٢٢٧ .

 <sup>(</sup>٤) الواقدى: المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٤٣ .

الحَمر : بالتحريك ، الشجر الملتف ... وما وراك من الشجر لابن منظور : اللسان ، حـ ١ ، ص ٩٠٠ ( مادة : محمر ) .

ــــــ الحلمي : انسان العيون في سيرة الأمين المأمون ، بيروت ، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠ م ، حــ ٢ ، ص (٥) الواقدى : المصدر السابق ، حــ ٢ ، ص ٦٤٣ .

ولأهمية النخل والاهتمام بها جادت أشجار النخيل بأنواع التمور ، واشتهرت خيبر بكثرة التمر (') ، حتى ضرب بها المثل في كثرته .

قال حسان بن ثابت :

فإنا ومن يهدى القصائد نحونا كمستبضع تمراً إلى أهل خيبرًا (٢) وقال خارجة بن ضرار المُرَّى :

فإنك واستبضاعك الشعر نحونا كمستبضع تمراً إلى أهل خيبرا (٣) ولجودة تمر خيبر صار أهلها يضربون به المثل المعروف: « يامهدى التمر على أهل خيبر » (٤).

وليس أدل على كثرة محصول التمر في الواحة الخيبرية من أن نخل وادى الكتيبة كان ينتج ثمانية آلاف وسق من التمر (°) ، كما كان محصول نخيل وادى النطاة وفيراً (١) . وأما عن الانتاج الكلى لمحصول التمر في واحة خيبر في عام ، فان ابن شبّة يذكر في مؤلفه « تاريخ المدينة المنورة » أن رسول الله عليه بعث عبدالله بن رواحه ليخرص على يهود خيبر النخل ، فخرص عليهم أربعين ألف وسق من التمر (٧) .

<sup>(</sup>١) القزويني : المصدر السابق ، ص ٩٢ .

<sup>-</sup> الصالحي : المصدر السابق ، حده ، ص ٢٣٥ .

 <sup>(</sup>۲) حسان بن ثابت : دیوان حسان بن ثابت ، تحقیق سید حنفی حسانین ، دار المعارف بمصر ،
 ۱۹۷۳ م ، ص ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٣) جواد على : المفصل ، حد ٢ ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) عاتق غيث البلادى : بين مكة وحضرموت ، الطبعة الأولى ، مكة ، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م ، ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>ف) الواقدي: المصدر السابق ، حر ٢ ، ص ٦٩٣ .

<sup>(</sup>٦) الجربي : المصدر السابق ، ص ٥٣٩ .

سالکری: المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ۲۹ .

<sup>(</sup>٧) ابن شبة : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ١٧٧ .

كذلك اشتهرت خيبر بجودة تمورها ، فهناك العَجْوَة أشهر أنواع التمر (۱) ، وهناك (الصيّحاني) الذي اكتسب شهرة كبيرة في أسواق الجزيرة (۲) ، ويفضل كثيرا على سائر تمور الحجاز (۲) ، وعلى حد قول شيخ من العرب : « فأطيب مُضغة أكلها الناس صيّحانية » (۱) أما (الجنيب) الذي يعد من أجود أنواع التمر في خيبر (۱) فقد كان غالى القيمة بالنسبة لبعض الأنواع الأخرى من التمور ، ففي الأسواق كان يباع (الجنيب) به (الجمع) الصاع بالصاعين بالثلاثة (۱) ، وهناك « بُردى خيبر الذي لايدانيه جودة وعظم تمرة تملاً الكف إلا مُدَبَّس نجران » (۷)

هذا ولا ننسى أن يهود خيبر أعدوا فى حصونهم ودورهم مخازن لتمورهم ، وكان فى كل حصن خازن (^) ، فدار بنى قمة ، وهى من آطام اليهود بالنطاة ، وكان فى كل حصن خازنها مملوءة بالتمر ، ففى رواية

<sup>(</sup>١) الواقدي : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ١٧٢ ، ١٧٥ .

 <sup>(</sup>۲) السمهودی : وفاء الوفا باخبار المصطفی ، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید ، بیروت ،
 ۱۹۷۱ م ، حـ ٤ ، ص ۱۲۲٦ .

<sup>(</sup>٣) الهمداني : صفة جزيرة العرب ، حد ١ ، ص ٢٤٥ ، حاشية ٤

ـــ الجاسر : المرجع السابق ، ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٤) أبو حاتم السجستاني : المصدر السابق ، ص ٨٢ .

<sup>(°)</sup> الخزاعي : كتاب تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله عليه من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية ، القاهرة ، ١٤٠١هـ/ ١٩٨٠ م ، ص ٥٣٦ ، ٥٣٧ .

<sup>(</sup>٦) مالك : الموطأ ، كتاب البيوع ، رواية يحيى بن يحيى الليثى ، تمقيق أحمد عرموس ، الطبعة السادسة ، دار النفائس ، بيروت ، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢ م ، حديث رقم ١٣١١ ، ١٣١٢ ، ص ٤٢٩ .

<sup>(</sup>V) الحمدالي : المصدر السابق ، ص ٣٦٠ ، ص ٣٦١ .

والبُرْدى : بالضم ضرب من تمر الحجاز جيد معروف يشبه البرلى ( اللسان ، حـ ١ ، ص ١٩٠ ، مادة : برد ) .

والبرلأنى : ضرب من المحر ، مدور أحمر مشرب بصفرة ، كثير اللحاء ، عذب الحلاوة ، وهو أجود أنواع المجر ( اللسان : حـ ۲ ، ص ۱۸۹ ، مادة : برد ) .

<sup>(</sup>٨) الأفعالى : أسواق العرب في الجاهلية والاسلام ، دار الفكر ، دمشق ، ١٩٦٠ م ، ١٥٧ .

لعائشة رضى الله عنها قالت: « ماشبع رسول الله على خبر الشعير والتمر حتى فُتِحَتْ دارُ بنى قَمَّة » (۱) ، كما كانت حصون اليهود فى النطاة والشق والكتيبة تمتلى مخازنها بالتمور (۲) ، وقد غنم المسلمون مافيها من تمور وكانت كثيرة بعد أن فتحوا تلك الحصون (۲) .

أما عن النّوى ، فقد كان انتاج خيبر منه وفيرا ، « فربما اجتمع ألف صاع من النّوى في الكتيبة وحدها » (١) ، فضلاً عن انتاج النواحي الأخرى من خيبر مما يدل على كثرة النوى الذي كان يعد علفاً للابل والغنم وغيرها ، ويشكل سلعة هامة عند يهود سكان الحصون ، "فنوى النخل عظيم البركة ، تعلف الابل النوى حتى تسمن وتكثر شحومها .. وتقوى على حمل المحامل الثقال ، وتعلف الصّنايا من الغنم النوى أيضا ، فتكثر ألبانها ، ويباع النوى بمال عظيم لايضبط حسابه » (٥) .

وفى واحة خيبر التى حرص اليهود على أن لاينقطع الماء عن ثمارهم (٦) ، زرع اليهود تحت النخل كثير من الزروع والحاصلات ، وبخاصة الشعير الذى حادث زراعته فى أودية خيبر ، فكان انتاج وادى النطاة من الشعير وفيراً (٧) ، وماغنمه المسلمون من ( دار بنى رقمة ) يقطع بوفرة انتاج هذا الوادى (٨) ،

<sup>(</sup>۱) البكرى: المصدر السابق، حد ٢، ص ٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) البرهان الحلبي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٧٤١ .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير : السيرة النبوية ، حـ ٣ ، ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤) الواقدى: المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٦٩٣ .

 <sup>(</sup>٥) أبو حاتم السجستانى : المصدر السابق ، ص . ٥ .

<sup>(</sup>٦) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٩٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن كثير : السيرة النبوية ، حـ ٣ ، ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٨) البكرى: المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٥٣٣ .

كا « كان يزرع في الكتيبة شعير ، فكان يحصد منها ثلاثة آلاف صاع » (۱) ، كا وجد في (حصن الصعب) وهو من حصون النطاة شعيراً كثيراً (۱) ، أما عن الانتاج الكلي لمحصول الشعير في خيبر فقد بلغ حوالي عشرة آلاف صاع (۱) ، وكانت له مخازن في الحصون والآطام والدور ، وكان اليهود يتاجرون بدقيق الشعير ويبيعونه في الأسواق (۱) كذلك زرع اليهود القمح وكان انتاجه وفيرا (۱) ، وكان يعد من أهم تجاراتهم (۱) ، كا زرعوا البقول (۱) وكانوا يقبلون على أكلها ، فضلاً عن الخضروات وبخاصة البصل والثوم والكرات إذ عرص اليهود على أكلها لما فيه من صحة أبدانهم فيما يعتقدون (۱) ، ويجبرنا أبا ثعلبة الخشني أنه غزا مع رسول الله عليا خيبر ، « فوجدوها في جنانها بصلاً وثوماً فأكلوا منه وهم جياع » ، وفي رواية « حتى تقرحت أشداقهم » بمي النبي عليه عن اتيان المسجد لمن أكلهما (۱) .

- (۱) الواقدى : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٦٩٣ .
- (٢) الواقدي: نفس المصدر، حد ٢، ص ٦٦٤.
- \_ البرهان الحلبي : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٧٤١ .
  - (٣) الشريف : المرجع السابق ، ص ٣٥٨ .
  - (٤) ثورة الشيخ : المرجع السابق ، ص ١٢٧ .
  - (٥) السهيلي : المصدر السابق ، حـ ٦ ، ص ٥٢٧ .
    - (٦) ولفنسون : المرجع السابق ، ص ١٨
    - ــ نورة الشيخ : المرجع السابق ، ص ١٢٧
- (۷) الشيباني : كتاب السير الكبير ، املاء محمد بن أحمد السرحسي ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، مطبوعات معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ، القاهرة ، ۱۹۷۱ م ، حد ١ ، ص ١٣٣٠ .
  - ــ الواقدى : المصدر السابق ، حـ ۲ ، ص ٦٩١ .
- (۸) ابن قتیبة : عیون الاخبار ، الهیئة المصریة العامة للکتاب ، القاهرة ، ۱۹۷۳ م ، حـ ۳ ،
   ص ۲۷۰ .
- ــــ ابن عبدربه : العقد الفريد ، تحقيق أحمد أمين وآخرون ، الطبعة الثانية ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، حـ ٦ ، ص ٣٠٦ .
  - (٩) عروة بن الزبير : مغازى رسول الله عَلِيْظُ ، ص ١٩٥ .
  - البرهان الحلبي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٧٥١ .

وكان يهود خيبر أصحاب حوائط (۱) وقد غنم المسلمون منهم بعد فتح الحصون حوائط كثيرة (۲) ، والحوائط جمع حائط ، وهي البساتين ، إذ يقال للبستان إذا كان محاطا بسور الحائط (۲) ، وكانت حوائط يهود منتشرة في أودية النطاة والشق والكتيبة (۱) ، وكانت هذه الحوائط تغص بمختلف أشجار الفاكهة والنخيل وغيرها من المزروعات التي كانت تحتاج إلى أسوار تحيط بها للمحافظة عليها خشية نهبها ولتيسير حراستها (۱) ، بل إن يهود خيبر ربطوا بين هذه الحوائط بشبكة من السكك الضيقة تؤدي إلى الحصون المنيعة (۱) التي تعددت أغراضها وبخاصة حراسة الواحة ومن عليها .

وفى خيبر غرس اليهود ألواعا من الشجر ، مثل شجر العُشر ، وهو من كبار الشجر ، معروف عندهم ، وله ضمع حلو يسمى العشر ، وثمرته نفاخة كنفاخة القثاء الأصفر (٧) ووجدت منه حول بعض الحصون عشرات

عُمْرِيَّة (^) ، وهناك شجرة السَّندرة ، وهي شجرة يعمل منها النبل والقسى (^) . كما يصنع منها مكاييل كبيرة تعرف بمكيال السندر ، أو

<sup>(</sup>١) عروة بن الزبير : المصدر السابق ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير: السيرة، حـ ٣، ص ٣٩٤.

ــ الصالحي: المصدر السابق ، حـ ٥ ، ص ٢٦٠ ، ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن منظور : اللسان ، حـ ١ ، ص ٧٥٧ ، مادة ( حوط ) .

ــ الصالحي: المصدر السابق، حـ ٦ ، ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) عروة بن الزبير : المصدر السابق ، ص ٢٠٠ .

ــ الصالحي: المصدر السابق ، حـ ٦ ، ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٥) جواد على : المفصل ، حد ٧ ، ص ٣٤ ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٦). ابن سعد : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ق ١ ، ص ١٠٦ ، ١٠٩ .

<sup>(</sup>٧) الصَّالَى: المصدر السابق ، حده ، ص ٢٥٢ .

<sup>(</sup>A) الواقدى: المصدر السابق، حد ٢، ص ٥٥٥، ٢٥٦.

<sup>(</sup>٩) الصالحي: المصدر السابق ، حده ، ص ٢٥١ .

كانت ترتع سائمة فى أرض الواحة فى حماية الحصون وعلى مقربة منها (١) . وكان يهود خيبر يخرجون بمواشيهم وسرحهم عند بزوغ الشمس (٢) ويعودون بها عند المساء (٢) ، ومن الجدير بالذكر أن الغنم والبقر والحمير هى دون الجمل فى المكانة والمنزلة عند الأعراب وقد ترفعوا عن تربيتها (١) ، بينا نجد اليهود فى خيبر يهتمون بها ، فهى عندهم مصدراً هاماً من مصادر ماكان يجمعه أغنياؤهم من ثروات (٥) .

فتشير المصادر التي بين أيدينا إلى قطعان الأغنام التي كانت ترعي على مشارف الريف في خيبر (١) وعلى مقربة من الحصون (٧) فهى لاتستطيع أن تتوغل خارج الواحة بعيداً عن مصادر الماء لأنها لاتتحمل العطش (٨) كما تشير هذه المصادر إلى أن قطعان الأغنام كانت تأخذ طريقها كل يوم من وإلى الحصون صباح مساء . وأنه « كان في القطيع للناس الشاة والشاتين وأكثر من ذلك » (١) ، كما كان يعمل في رعبها عمال في خدمة يهود من أهل البيوتات

<sup>(</sup>۱) ابن حجر : فتح البارى ، كتاب المغازى ، باب قتل أبى رافع بن أبى الحقيق ، حديث رقم . ٤٠٤ ، ص ٣٩٨ .

<sup>-</sup> الواقدى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ١٦٠ ، ٦٦٤ .

 <sup>(</sup>۲) مسلم: صحیح مسلم بشرح النووی ، کتاب المغازی ، باب قتل کعب بن الأشرف ، حـ ۱۲ ،
 ص ۱٦٥ .

 <sup>(</sup>٣) السهيل : الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام ، تحقيق عبد الرحمن الوكيل ، الطبعة الأولى ، دار الكتب الحديثو ، القاهرة ، ١٩٦٧هـ/ ١٩٦٧ م ، حـ ٦ ، ص ٥٠٨ .

ــ الصالحي : المصدر السابق ، حـ ٦ ، ص ١٦٣ ، ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) جواد على : المرجع السابق ، حـ ٧ ، ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٥) زكى شنودة : المجتمع اليهودي ، مكتبة الانجلو ، القاهرة ، ص ٥٢٨ .

<sup>(</sup>٦) عروة بن الزبير : المصدر السابق ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>V) الصالحي: المصدر السابق ، حره ، ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٨) جواد على : المرجع السابق ، حــ ٧ ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٩) البيهقي : دلائل النبوة ، حـ ٤ ، ص ٢٢١ .

ـــ الذهبي : تاريخ الاسلام ، حد ١ ، ص ٣٤٧ .

أصحاب الحصون ، وبعض هؤلاء العمال كانوا من العبيد الأحباش فقد كان ( يسار ) الحبشي عبد أسود لعامر اليهودى في غنم مولاه » ( ) ، أى في قطيع يمتلكه عامر ، وعامر من أسرة مرحب من سادات اليهود القاطنين بوادى النطاة ( ) ، كذلك تشير المصادر إلى أن المسلمين أثناء القتال في منطقة الحصون بالنطاة شاهدوا عند حصن الصعب بن معاذ غنا لرجل يهودى ترعى وراء الحصن ( ) ، كا تذكر أن أبا اليسر المقاتل المسلم أمسك بشاتين كانتا ضمن قطيع كان في الطريق إلى ( حصن ناعم ) ( ) ، كا تذكر هذه المصادر أن المسلمين أخرجوا من قلعة أو ( حصن الزبير ) بعد أن فتحوه « غنماً كثيراً من كانت في بيت في الحصن ( ) وأنهم غنموا من حصون الكتيبة كثيراً من الغنم ( ) .

كذلك عنى اليهود فى خيبر بتربية البقر ، فتذكر المصادر الاسلامية أن المسلمين غنموا من حصون خيبر بقراً كثيرًا وبخاصة من (حصن الصعب بن معاذ) وهو من حصون وادى النطاة (٢).

وقد تعجب الباحث عما تردد في المصادر التاريخية عن كثرة البقر والغنم ووجودها بأعداد كبيرة في ريف خيبر (^) ، إلا أنه بالبحث في عقائد اليهود

<sup>(</sup>١) عُروة بن الزبير : المصدر السابق ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: المصدر السابق، حـ ٣ ، ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الواقدى : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٦٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الكلاعي الأندلس: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٢٥٦.

\_ الديار بكرى : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>٥) الواقدي: المصدر السابق، حـ ٢، ٦٦٤.

<sup>.</sup> \_ الكلاعي الاندلسي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٦) الواقدي : المصدر السابق ، حـ ٢ ، ص ٦٨٠ .

 <sup>(</sup>۷) المقریزی : المصدر السابق ، حد ۱ ، ص ۲٤۱ .

<sup>(</sup>A) ألواقدي : المصدر السابق ، حدث ، ص ٦٦٤ .

وجدنا أن الحيوانات التى تنص الشريعة اليهودية بطهارتها وتصلح للقرابين فهى من الماشية البقر والغنم (۱) ، كما أن الشحم من كل الذبائح وفق مايعتقدون يقدم لله ، ويستخدم فى الطقوس الدينية (۲) ، كما كانوا يستخدمون البقر فى الأعمال الزراعية مثل الحمل وسحب الماء من الآبار والحراثة فضلا عن الانتفاع بلحومها (۲) كما كان اليهود فى خيبر يربون الجمال رء وسأموال، ولاستخدامها فى النقل ، والحراثة ، فضلا عن أهميتها لتجار اليهود وقوافلهم التجارية ، فققد كان لأبى رافع الخيبرى قوافل تعمل فى تجارته مع بلاد الشام (۱) ومع أن يهود الحجاز كانوا يحرمون أكل لحوم الإبل ويكرهون شرب الشام (۱) ومع أن يهود خيبر كانوا يذبحون الإبل فى أفراحهم (۱) .

ولقد زادت أعداد الإبل فى منطقة الحصون بعد أن نزل واحة خيبر أكثر بنى النضير ، وهم الذين حرجوا من المدينة سنة ٤ هـ تحملهم وأمتعهم ستمائة بعير من الإبل النواعم (٧).

واهتم اليهود بتربية الخيول واقتنائها لأهميتها في الحرب (^) ، ومع أن المصادر التي بين أيدينا قد أشارت إلى أسماء العديد من الفرسان اليهود في خيبر (^) ، إلا أنها لم تذكر شيئا عن أعداد الخيول التي كان يمتلكها اليهود القاطنين في الحصون

<sup>(</sup>١) زكى شنودة : المرجع السابق ، ص ١٨٦ .

<sup>. (</sup>۲) زكى شنودة : نفس المرجع ، ص ۱۸۷ .

<sup>(</sup>٣) جواد على: المفصل، حد ٧، ص ٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) ولفنسون : المرجع السابق ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٥) البرهان الحلبي: المصدر السابق، حد ٢، ص ٣٣١، ٣٣٢.

<sup>(</sup>٦) الواقدى: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٦٧٤.

<sup>(</sup>٧) الواقدى : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ٣٧٤ .

ــ الصالحي : المصدر السابق ، حد ٤ ، ض ٤٦١ .

<sup>(</sup>٨) فؤاد حستين : المجتمع الاسرائيلي حتى تشريده ، القاهرة ، ١٩٦٦ ، ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٩) الواقدي: المصدر السابق، حد ٢، ص ٢٥٦، ٢٥٧.

الحيبرية . كما أنها أغفلت الاشارة إلى حجم القوة الضاربة للفرسان اليهود في معارك خيبر سنة ٧ هـ ، بينها ذكرت تلك المصادر أن جيش النبي عليه كان يضم ماثنى فرس (١) .

وكان اليهود يربون الحمير لاستخدامها في النقل والحمل ، ووجدت في أرض خيبر « أحمرة ليهود » (٢) بأعداد كبيرة ، وقد أعدوا لها الحظائر في الحصون (٣) ، ويقول أبورُهم الغفارى وكان من المسلمين الذين اشتركوا في غزوة خيبر : « فبينا نحن مُحاصِرون حصن الصَّعْب بن معاذ ، فخرج عشرون حماراً منه أو ثلاثون ، فلم يقدر اليهود على إدخالها ، فأخذها المسلمون » (١) ، وهذه الأعداد من حصن واحد من حصون منطقة النطاة ...

واهتم يهود خيبر بتربية الطيور التي كان يربيها أهل الريف ، وعلى رأسها الدجاج ، وتربية الدجاج ينظر إليها العربى نظرة ازدياء واستهجان ، فلا يليق برجل حر يحترم نفسه أن يخدم حيوانا صغيراً أو طيراً كالدجاجة ، إلا أن تربية الطيور وبخاصة الدجاج كانت من حرف أهل الريف (°) ، وتذكر بعض المصادر أن رسول الله عيضة أعطى جبلة بن جوال الثعلبي كل داجن بخيبر ، ويقال أعطاه كل داجن في النطاة ، ولم يعطه من الكتيبة ولا من الشق شيئا (۱) ، أما ابن إسحق فيذكر أن رسول الله عيضة قد أعطى ابن لقيم العبسي حين افتتح خيبر مابها من دجاجة أو داجن فقال ابن لقيم في فتح خيبر (۷) .

<sup>(</sup>١) البيهقي : دلائل النبوة ، حـ ٤ ، ص ٢٣٨ .

<sup>(</sup>۲) الذهبي: المعبدر السابق، حد ١، ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) الصالحي: المصدر السابق، حد ٢، ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) الواقدى: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٦٦٠.

<sup>(</sup>٥) جواد على : المفصل ، حُدْ ٧ ، ص ١٠٨ ، ١٠٩ .

<sup>(</sup>٦) الواقدي : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٧٠٠ .

<sup>(</sup>V) ابن هشام : المصدر السابق ، حـ ٣ ، ص ٣٥٥ .

رميت نطاة من الرسول بفيلق شهباء ذات مناكب وفقار واستيقنت بالذل لما شيعت ورجال أسلم وسطها وغفار صبحت بنى عمرو بن زرعة غدوة والشق أظلم أهلم بنهار جرَّت بأبطحها الذيول فلم تدع إلا الدجاج تصيح بالأسحار

ولكثرة ما أخذ ابن لُقَيم العبسى من الدجاج من خيبر فقد عُرِفَ في بعض المصادر باسم « لُقيمُ الدَّجَّاج » (١)

وأخيراً ، لاننسى أن اليهود فى خيبر اهتموا بتربية النحل ، لما يترتب على ذلك من استخراج العسل ، إذ كان العسل من مصادر الثروة (١) ، وتشير بعض المصادر إلى أن المسلمين غنموا من حصون خيبر شيئا كثيراً من العسل (٣) .

### أحوال الزراعة في خيبر من الفتح وحتى نهاية عهد عمر بن الخطاب :

 <sup>(</sup>۲) نادية صقر : الطائف في القصر الجاهلي وصدر الاسلام ، الطبعة الأولى ، جده ، دار الشروق ،
 ۱۵۰۱هـ/ ۱۹۸۱ م ، ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) الحلبي: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٧٤٢.

<sup>(</sup>٤) الحارص : هو الذي يحرز ما على النخل والكرم من ثمر ، والحرص : الظن ( ابن منظور : لسان العرب حـ ٢ ، ص ١١٣٣ ، مادة ( خرص ) .

<sup>(</sup>٥) ابن شبة : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٦) الشريف: ألمرجع السابق، ص ٣٥٨.

 <sup>(</sup>٧) تقديراً إذ أن ناتج النوى من تمر الكتيبة الذي يقدر بثانية الاف وسق هو ألف صاع من النوى .

الذى كان يعد من المحاصيل الرئيسية فى الواحة الخيبرية وهو من أهم المحاصيل التى يتجر فيها اليهود (°) ، هذا إلى جانب العديد من المحاصيل الزراعية التى سبق الإشارة إليها (۲) . وفي هذا دلالة قاطعة على أن الواحة في خيبر كانت بحق من أهم مراكز الإنتاج الزراعي في بلاد الحجاز آنذاك ، مما جعل المعاصرين لتلك الفترة ينظرون إليها على أنها « ريف الحجاز أجمع » (۲) .

و لما فتح الله على رسوله محمد على خيبر في صفر سنة ٧ هـ، وغلب على الأرض والزرع والنخل، وصالح اليهود في خيبر على شروط، ثم قسمها سُهْمَاناً بين الفاتحين بعد أن عزل الخمس ١٠)، سألت اليهود رسول الله عليات أن يُقرهم على أن يعملوا في زراعة الأرض وفلاحتها وعمارة نخيلها، قائلين له: ﴿ يَا أَبِا القاسم، نحن عبيدك، فاستبقنا، فادفع إلينا أرضك، تُعطك ماشئت، ونأخذ ماشئت » (٥)، يامحمد: دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها » (١)، "يامحمد: نحن أرباب النخل وأهل المعرفة بها، فساقاهم رسول الله عليها » (١)، "وأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء، مابدا لرسول الله عليها » (٨)، ﴿ وأعطاهم خيبر على أن يكفوا المسلمين المؤونة حتى يبلغ الثمر، ولهم الحطب وسواقط النخل » (١).

ووفق هذه الشروط فإنه كان على اليهود المعاهدين له في خيبر ـــ بما لهم من

<sup>(</sup>١) الجاسر : المرجع السابق ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۶ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) الواقدى: المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٧٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي: المصدر السابق ، ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن شبة: المصدر السابق، حدا، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) البيهقي: المصدر السابق، حدد ، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) الواقدي: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٦٩١.

<sup>(</sup>٨) البيهمي: المصدر السابق، حدي، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>A)

<sup>(</sup>٩) ابن شبة : المصدر السابق ، حـ ١ ، ص ١٧٩ .

خبرة فى الزراعة ، أن يقوموا بفلاحة الأرض ، وسقى الثمار ، وتطهير القنوات واصلاح منابت الشجر وتلقيحه ، وحفظ الثمرة وجذاذها وبناء الحوائط ، وحفر الأنهار (١) ، وحراسة الزروع ، ونحو ذلك ، وأن يعتملوها بأموالهم وأنفسهم ولهم النصف من كل مايخرج منها (١) .

ثم تشير المصادر التي بين أيدينا إلى أن السبب الذي دفع الرسول عَلَيْكُم إلى أن يقر اليهود في خيبر على زراعة أرضها وعمارة نخلها هو أنه « لم يكن لرسول الله عَلَيْكُم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لايفرُغون أن يقوموا عليها » (٦) و « لم يكن لهم من العمال مايكفون عمل الأرض » (١) ومن ثم دفعها إلى اليهود مقاسمة على النصف (٥).

ولقد وَفْر رسول الله عَلَيْكُ لليهود العاملين في أرض خيبر أسباب مواصلتهم للنهوض بزراعة الأرض وفلاحتها « لتنمية الثمار » (۱) وذلك منذ اليوم الأول لفتح خيبر ، على أساس سياسة العدل التام والمعاملة الطيبة (۷) ، فعندما شكت اليهود لرسول الله عَيْلِكُ أن المسلمين « يقعون في حَرْثهم وبَقْلهم بعد المُساقاة وبعد أن صار ليهود نصفه » ، نهى النبي عَيْلِكُ قوات الفتح عن ذلك وخطبهم قائلا : « إن اليهود شكوا إلى أنكم وقعتم في حظائرهم ، وقد أمَناهم على دمائهم وعلى أموالهم والذي في أيديهم من أراضيهم ، وعاملناهم ، وأنه لاتحل دمائهم وعلى أموالهم والذي في أيديهم من أراضيهم ، وعاملناهم ، وأنه لاتحل

<sup>(</sup>۱) النووى : شرح صحيح مسلم ، حـ ۱۱ ، كتاب المساقاة والمزارعة ، ص ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٢) ابن حزم : جوامع السيرة ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٣) البيقي: المصدر السابق ، حد ٤ ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٤) البيهقي : نفس المصدر ، ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>ه) البلاذري: فتوح البلدان ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن حجر : فتح البارى ، كتاب المفازى ، باب استعمال النبي على أهل هيبر ، حديث رقم (٦) ابن حجر : فتح البارى ، ٢٤٢ ، ٥٦٧ ، ص ٧٦٥ .

<sup>(</sup>٧) الجاسر : المرجع السابق ، ص ٢٦١ .

أموال المعاهدين إلا بحقها » (١) . وقد إلتزم المسلمون بأمر النبي على وكانوا « لايأخذون من بقولهم شيئا إلا بثمن » (١) . وإذا حاول اليهودى أن يعطى المسلم شيئا بغير ثمن أصر المسلم على دفع الثمن (١) ، كذلك نجد أن رسول الله على كان يبعث إلى اليهود في خيبر عبدالله بن رواحة وكان مسترضعاً فيهم (١) علي كان يبعث إلى اليهود في خيبر عبدالله بن رواحة وكان مسترضعاً فيهم (١) ويعدل عليهم في الخرص (١) ولقد شهدوا له بعدله (١) وكان إذا ادعى اليهود الزيادة في الخرص ، خَيَّرهم بين أخذ الثمرة بخرصها ، أو تركها للمسلمين بخرصها ، وكانوا يختارون (١) ، ولاشك أنهم الرابحون (٨) .

ولما استشهد عبدالله بن رواحة فى غزوة مؤتة فى سنة ٧ هـ ، كان جبار بن صخر الأنصارى ــ خارص المدينة وحاسبها ــ هو الذى يخرص عليهم بالعدل ، « فأقامت اليهود على ذلك لايرى بهم المسلمون بأساً فى معاملتهم » (١).

ورغم توفير أسباب النهوض بالزراعة في حيير في عهد الرسالة ، والسياسة الحكيمة للنبي عليلة القائمة على العدل التام في معاملة اليهود (١٠٠) ، الا أن اليهود

<sup>(</sup>۱) الواقدى: المصدر السابق، حد ٢ ، ص ٦٩١ .

وانظر ابن رنجوية : الأموال ، حـ ١ ، ص ٣٧٩ ، ٣٨٠ .

<sup>(</sup>۲) الواقدى: المصدر السابق، حد ۲، ص ۲۹۱.

<sup>(</sup>٣) الواقدى: نفس المصدر، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>٤) ابن شبة: المصدر السابق، حدد ، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، الطبعة الثانية ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٦٧ م ، حـ ٣ ، ص ٢٠ ، ٢١ .

<sup>(</sup>٦) ابن شبة : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ١٧٧ ، ١٨٠ .

<sup>(</sup>٧) - ابن شبة : المصدر السّابق ، حد ١ ، ص ١٧٩ ، ١٨٠ .

<sup>(</sup>٨) الجاسر : المرجع السابق ، ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٩) الطبرى: المصدر السابق، حـ ٣، ص ٢٠.

<sup>(</sup>١٠) الجاسر : المرجع السابق ، ص ٢٣٩ .

منذ العام الأول لفتح خيبر كانوا يحاولون سرقة المحصول من المسلمين لأنهم غير راضين في قرارة أنفسهم بحصولهم على النصف من الثار والتمر في مقابل زراعة الأرض وعمارة النخل، ولسرقة المحصول قدموا الرشوة إلى عبدالله بن رواحة عندما أرسله النبي عليه ليخرص عليهم، وجمعوا له حلياً من حلى نسائهم وقالوا له: « هذا لك ، وتجاوز في القسم » (١) ، ولما لم يفلحوا في سرقة المحصول عند خرصه عن طريق الرشوة ، لجأوا إلى أسلوب الإرهاب بقتل واغتيال من يفد من المسلمان إلى خيبر ليتفقد أحوال الزراعة في أراضيهم وليراقب اليهود العاملين فيها (١) ، وذلك لتخويفهم من الذهاب إلى خيبر ولإبعادهم عنها ، حتى يتسير لهؤلاء اليهود نهب المحصول بعيداً عن رقابة أصحابه المسلمين .

ولما كشف المسلمون هذا المخطط اليهودى الخبيث وحذرهم النبى عليه (٣) ، أهمل اليهود شئول الأرض ، ولم يهتموا بعمارة النخل ، إذ تطالعنا المصادر بأن الانتاج الزراعى في خيبر قد قل ونقص ، « وأن البلاد ليست كا كانت » (١) ، « واليهود بأيد بهم الأرض والنخل ليست كا كانت » على حد قول أصحابها المسلمين من أصحاب الأسهم (٥) ، فقد تدهور إنتاج الأرض من الحاصلات الزراعية ، كا قل انتاج النخل من التمر (١) . وإذا كان المسلمون قد ذهبوا إلى خيبر لتفقد أحوال أموالهم التي بيد اليهود ومراقبة زروعهم (٧) . فان

<sup>(</sup>١) الواقدي : المصدر السابق ، حا ٢ ، ص ٦٩١ .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: المصدر السابق، حـ ٣، ص ٣٦٩.

الذهبي: المصدر السابق ، حد ١ ، ص ٣٥٢ .

الحلبي : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٧٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الواقدى: المصدر السابق، حـ ٢، ص ٧١٤.

<sup>(</sup>٤) الواقدي : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٧١٣ .

<sup>(</sup>٥) الواقدى: نفس المصدر، ونفس الصفحة.

<sup>(</sup>٦) ولفنسون : المرجع السابق ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>Y) الحلبي : المصدر السابق ، جـ ۲ ، ص ۷۷۲ ، ۷۷۳ .

اليهود في خيبر تأمروا لابعاد المسلمين عن أرض خيبر أو الذهاب إليها ليتمكنوا من نهب الثار والزروع ، قبل خرصها ، وفي سبيل هذا الهدف لجأوا إلى ارهاب أصحاب الأسهم من المسلمين بقتلهم في خيبر كلما لاحت لهم الفرصة ، إذ تذكر المصادر أنهم هم الذين قتلوا عبدالله بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي بخيبر (١) ، « وكان خرج إليها في أصحاب له يمتار منها تمراً » (١) وكان ذلك على عهد رسول الله عليها إذ حدرهم عليها وأنذرهم بالحرب (١) .

ولقد اهتم أبو بكر رضى الله عنه فى خلافته بشئون خيبر ، وسلك نهج رسول الله على فى معاملته لليهود فيها ، وأقرهم على زراعة أرضها وعمارة نخلها كا كانوا على عهد رسول الله على (١) ، كا «كان أبوبكر يبعث مَنْ يَطَلَعُها وينظر إليها ويتعاهدها ويراقب اليهود العاملين فيها » ، « وكان عمر يفعل ذلك أيضا » (٥) ، صدراً من خلافته (١) ومع ذلك شهد الانتاج الزراعى فى خيبر قبل اجلائهم منها مزيداً من التدهور فى خلافة عمر ، وبخاصة فى واديا الشق والنطاة (٧) ويرجع إسرائيل ولفنسون تدهور النشاط الزراعى فى خيبر الشق والنطاة (١) ويرجع إسرائيل ولفنسون تدهور النشاط الزراعى فى خيبر الشق والنطاة (١) ويرجع إسرائيل ولفنسون على الزُرَاع اليهود فى خيبر وإلى سوء الأوضاع الاقتصادية لليهود فى خيبر بعامة ، فضلا عن أن نصف

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق محمد ابراهيم البنا وآخرون ، القاهرة ، ١٩٧٠ م ، حـ ٣ ، ص ٢٦٩ ، ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن هشام: المصدر السابق ، حد ٣ ، ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup> من ١١٤ من ٢٠٠٠ من ٢٠١٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن شبة : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) الواقدى: المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٧١٦ .

<sup>(</sup>٦) ابن شبة : المصدر السابق ، حد ١ ، ص ١٨٣ ، ١٨٤ .

<sup>(</sup>V) الواقدى : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٧١٣ .

المحصول الذي يحصل عليه اليهود لم يكن كافيا لمعيشتهم ، كما لم يكن كافيا للنفقة على زراعة الأرض التي بأيديهم أو عمارة النخل (١) .

وقد دفع قلة إنتاجية الأرض في حيير المسلمين إلى الاستعانة بأهالي البلاد المفتوحة ممن لهم خبرة بالزراعة ، لفلاحة أراضيهم في الواحة الخيبرية ، فتذكر المصادر أن مُظَهِّر بن رافع الحارثي أتى بأعلاج من نصاري الشام ممن لهم خبرة بالزراعة كيهود خيبر، ليعملوا له في أرضه، ولم يلبث هؤلاء الفلاحون القادمون ثلاثة أيام في خيبر حتى حرضهم اليهود على قتل مُظهِّر ، ودسوا إليهم سكينين أو ثلاثة ، فبعجوا بطنه ، ثم لجأ الجناة إلى اليهود في خيبر « فأووهم وزودوهم وأعطوهم قوة فلحقوا بالشام » (٢) ، وقد فعل اليهود ذلك ليفسدوا أى خطة للاستعانة بغيرهم ، في فلاحة الأرض ، كما أنهم تربصوا بعبدالله بن عمر وجماعة من أصحاب الأسهم في حيير عندما تُفرَّقُوا في أُودية الواحة ليتفقدوا الزروع والثار ، ففدعوا يداه (٣) ، لارهابه وأصحابه بهدف ابعادهم عن أموالهم في خيبر ، مما دفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن يتخذ قراراً في سنة ٢٠ هـ / ٦٤١ م باجلاء اليهود عن أرض خيبر ، فقد تكرر منهم نقض ماصالحهم عليه رسول الله عليه . وخطب عمر الناس فأعلمهم أنه خارج إلى خيبر ، لاجلاء اليهود منها فليس للمسلمين « عدو هناك غيرهم ، فمن كان له بها مال فليخرج فأنا خارج ، فقاسم ماكان بها من الأموال ، وحاد حدودها ، ومورف أَرَفها (١) ، ومجلى اليهود منها ، فان رسول الله عَلِيلًا قال لهم : « أقرَّكُم ما أقرَّكُم الله » ، وقد أذن الله في جلائهم إلا أن يأتي رجل منهم

<sup>(</sup>١) ولفنسون : المرجع السابق ، ص ١٧٤ ، ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) الواقدى: المصدر السابق، حد ٢، ص ٢١٦.

الحلبي : المصدر السابق ، حد ٢ ، ص ٧٧٢ ، ٧٧٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير : السيرة النبوية ، حـ ٣ ، ص ٤١٦ .

 <sup>(</sup>٤) الأرَفُ: جمع أَرْفَة وهي الحُدُودُ والمَعَالِمُ . ويُقال : أَرْفَتُ الدار والأرض تأريفا إذا قَسَمْتُها وحَدَّدُ
 لَها ( ابن منظور : السان ، حـ ١ ، ص ٦٣ ، مادة : أرف ) .

بعهد أو بَيْنِة من النبي عَلِيْكُ أنه أقره فأقِره » (۱) ، وقد رأى المهاجرون جميعاً والأنصار رأى عمر ، ثم خرج عمر رضى الله عنه بأربعة قُسَّام : فَرُوة بن عمر البياضيّ ، وحُباب بن صَخر السُّلَميّ ، وأبو الهَيْئِم بن التيَّهان ، وزيد بن ثابت ، فقسمُوا خيبر على ثمانية عشر سهماً ، على الرءوس التي سمَّى النبي على عَلَيْهِ (۱)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الواقدى: المصدر السابق، حـ ۲، ص ۷۱۲، ۷۱۷.

<sup>(</sup>٢) الواقدى: نفس المصدر ، حد ٢ ، ص ٨١٨ .

# قائمة المصادر والمراجع

### أولا: المصادر:

- (۱) ابن الأثير (ت ٦٣٠ هـ / ١٢٣٨ م): «أسد الغابة في معرفة الصحابة»، سبعة أجزاء، تحقيق محمد ابراهيم البنا وآخرون، القاهرة، ١٩٧٠م.
- (۲) البلاذری (ت ۲۷۹ هـ / ۸۹۲ م): « فتوح البلدان » ، دار الکتب العلمية ، بيروت ، ۱۳۹۸هـ/ ۱۹۷۸ م .
- (٣) البكرى (ت ٤٨٧ هـ / ١٠٩٤ م): « معجم ما استعجم » ، أربعة أجزاء ، تحقيق مصطفى السقا ، القاهرة ، ١٣٦٨ هـ / ١٩٤٩ م .
- (٤) البيهقى (ت ٤٥٨ هـ / ١٠٦٥ م): « المحاسن والمساوىء » ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، القاهرة ، مكتبة نهضة مصر ، ( د. ت ) ، الجزء الثانى .
- (°) ---- : « دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » ، ثمانية أجزاء تحقيق عبد المعطى قلعجى ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥ م .
- (٦) أبو حاتم السجستاني (ت ٢٤٨ هـ / ٨٦٢ م): « كتاب النخل » تحقيق ابراهيم السامرائي ، الطبعة الأولى ، دار اللواء ، الرياض ، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م .

(۷) ابن حجر ( ۸۰۲ هـ / ۱۶۶۹ م ): « فتح البارى بشرح صحيح البخارى » ، مراجعة قصى محب الدين

الخطيب، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦ م.

- (A) .... : « الإصابة في تمييز الصحابة » أربعة أجزاء ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة بمصر ، ١٣٢٨ هـ .
  - (٩) الحربي (ت ٢٨٥ هـ / ٨٩٨ م):
- « كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة » ، تحقيق حمد الجاسر ، منشورات دار اليمامة ، الرياض ، ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩ م . . .
  - (۱۰) این حزم ( ت ٥٦٦ هـ / ١٠٦٤ م ) :
- « جوامع السيرة » ، تحقيق احسان عباس وناصر الدين الأسد ، دار المعارف ، القاهرة ، (د. ت ) .
  - (١١) الحلبي (ت ١٠٤٤ هـ / ١٦٣٥ م):
- « انسان العيون في سيرة الأمين المأمون ، العروفة بالسيرة الحلية » ، يروت ، ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م . الجزء الكاني .
  - (۱۲) الحميري (ت ٩٠٠ هـ / ١٤٩٥م):
- « الروض المعطار في خبر ا**لأقطار » ، تحقيق** احسان عباس ، بيروت ، ١٩٧٥ م .
  - (۱۳) حسان بن ثابت ( ت ٥٤ هـ / ٦٧٣ م ) :
- « ديوان حسان بن ثابت » ، تحقيق سيد حنفي حسانين ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٣ .
  - (۱٤) الخزاعي (ت ۷۸۹ هـ / ۱۳۸۷م):
- « كُتَاب تُخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله عَلَيْكُم من الحرف والصانع والعمالات الشرعية ، القاهرة ، ١٤٠١هـ/ ١٩٨٠ م .

- (۱۰) ابن درید ( ت ۳۲۱ هـ / ۹۳۳ م ) :
- ﴿ جمهرة اللغة ﴾ ، ثلاثة أجزاء ، الطبعة الأولى ، حيدر أباد ، الدكن ،
   ١٣٤٥ هـ .
  - (١٦) الديار بكرى (ت ٩٦٦ هـ/ ١٥٥٩ م):
- « تاریخ الخمیس فی أحوال أنفس نفیس » مؤسسة شعبان ، بیروت ، ( د. ت ) .
  - (١٧) الذهبي (ت ٧٤٨ هـ / ١٣٤٨ م):
- « المغازى » تحقيق محمد محمود حمدان ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥ م .
  - (۱۸) ابن الزبير (ت ۹۳ هـ / ۷۱۱ ) عروة :
- « مغازى رسول الله عَلِيْكُ » ، جمع وتحقيق محمد الأعظمى ، الطبعة الأولى ، منشورات مكتب التربية العربى لدول الخليج ، الرياض ، ١٤٠١هـ/ ١٩٨١ م .
  - (١٩) ابن زنجويه ( ت ٢٥١ هـ / ٨٦٥ م ) :
- « الأموال » ، ثلاثة أجزاء ، تحقيق شاكر ذيب فياض ، الطبعة الأولى ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية ، الرياض ، 18٠٦هـ/ ١٩٨٦ م .
  - (۲۰) ابن سعد ( ت ۲۳۰ هـ / ۸٤٥ م ) :
- « الطبقات الكبرى » ، دار الفكر العربى ، القاهرة (د.ت)، الجزء الثانى .
  - (۲۱) السمهودي ( ت ۹۱۱ هـ / ۱۰۰۲ م):
- « وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » ، أربعة أجزاء ، تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م .

#### (۲۲) السهيلي (ت ۸۱ هـ / ۱۱۸۵ م):

« اروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام » ، تحقيق عبدالرحمن الوكيل ، القاهرة ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م، الجزء السادس .

### (۲۳) ابن شبة (ت ۲۹۲ هـ / ۸۷۵ م):

« تاريخ المدينة المنورة » ، أربعة أجزاء ، تحقيق فهيم شلتوت ، دار الأصفهاني ، جدة ، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩ م . •

#### (۲٤) الشيباني ( ت ۱۸۹ هـ / ۸۰٤ م ) :

« شرح كتاب السير الكبير » ، املاء محمد بن الحسن السرخسي ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، محمسة أجزاء ، مطبوعات معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ، القاهرة ، ١٩٧١ م .

### (٢٥) الصالحي (ت ٩٤٢ هـ / ١٥٣٥ م):

« سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد » ، الجزء الثالث ، تحقيق عبدالعزيز حلمى ، القاهرة ، ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥ م ، والجزء الرابع تحقيق ابراهيم الترزى وعبدالكريم العزباوى ، القاهرة ، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩ م ، والجزء الخامس ، تحقيق فهيم شلتوت وجودة هلال ، القاهرة ، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٧ م ، والجزء السادس ، تحقيق ابراهيم الترزى وعبدالكريم العزباوى ، القاهرة ١٤٠٢هـ/ ١٩٨١ م .

## (۲٦) الطبرى (ت ٣١٠ هـ / ٩٢٣ م):

« تاريخ الرسل والملوك » ، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، الطبعة الأولى ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٧٧ م ، الجزءان الثانى والثالث .

### (۲۷) الفيروزابادي ( ت ۸۲۳ هـ / ۱٤١٥ م ) :

« المغانم المطابة في معالم طابة » ، تحقيق حمد الجاسر ، الطبعة الأولى ، دار العامة ، الرياض ، ١٣٨٩هـ/ ١٩٦٩ م .

- (۲۸) ابن قتيبة ( ت ۲۷٦ هـ / ۸۸۹ م ) :
- عيون الأخبار ، أربعة أجزاء ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
   القاهرة ، ١٩٧٣ م .
  - (٢٩) القزويني ( ت ٦٨٢ هـ / ١٢٨٣ م ) :
- « آثار البلاد وأخبار العباد » ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م .
- (٣٠) ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ / ١٣٥٠ م): (أحكام أهل الذمة »، جزءان، تحقيق صبحى الصالح، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٦١ م.
- (٣١) --- : ( زاد المعاد في هدى خير العباد » ، تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط ، الطبعة الثالثة عشر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦ م ، الجزء الثالث .
  - (۳۲) ابن کثیر ( ت ۷۷۶ هـ / ۱۳۷۳ م ) :
- « البداية والنهاية » ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨ م ، الجزءان الثالث والرابع .
- (٣٣) ---- : « السيرة النبوية » ، ثلاثة أجزاء ، تحقيق مصطفى عبدالواحد ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م .
- (۳٤) الكلاعى الأندلسي (ت ٦٣٤ هـ / ١٢٣٧ م): « الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء » ، جزءان ، تحقيق مصطفى عبدالواحد ، القاهرة ، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٨ م .
- (۳۵) ابن عبد الكريم الأنصاري ( من رجال القرن الثانى عشر المجرى ) : « تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ماللمدنيين من الأنساب » ، تحقيق محمد العروسي المطوى ، الطبعة الأولى ، تونس ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠ م .

(٣٦) ابن عبد ربه ( ٣٤٩ هـ / ٩٤٠ م ) :

« العقد الفريد » تحقيق أحمد أمين وآخرون ، الطبعة الثانية ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، (د.ت)، الجزء السادس .

(٣٧) أبو عبيد (ت ٢٢٤ هـ / ٨٣٨ م):

« الأموال » ، تحقيق محمد خليل هراس ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥ م .

(٣٨) مالك (ت ١٧٩ هـ / ٧٩٥ م):

« المُوطأ » ، تحقيق أحمد عرموش ، الطبعة السادسة ، دار النفائس ، بيروت ، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢ م .

(۳۹) المقریزی (ت ۸٤٥ هـ / ۱٤٤١ م):

« امتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع » ، الجزء الأول ، تحقيق محمد النميسي ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، الح. ١٤٠١هـ/ ١٩٨١ م .

(٤٠) ابن منظور ( ت ٧١١ هـ / ١٣١١ م ) :

« لسان العرب المحيط » ، تحقيق عبدالله على الكبير وآخرون ، دار المعارف ، القاهرة ، (د.ت).

(٤١) النووى ( ت ٢٧٦ هـ / ١٢٧٧م ) :

« شرح صحيح مسلم » ، المطبعة المصرية ومكتبتها ، القاهرة ، (د.ت)، الأجزاء ١٠ ، ١١ ، ١٢ .

(٤٢) ان هشام (ت ٢١٨ هـ / ٨٣٣ م):

« السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا وآخرون ، دار أحياء التراث العربى ، بيروت ، الجزءان الثالث والرابع . (٤٣) الحمداني (ت ٣٣٤ هـ / ٩٤٦ م):

« صفة جزيرة العرب » ، تحقيق محمد بن على الأكوع ، الرياض ، 1892هـ/ ١٩٧٤ م .

(٤٤) الواقدي (ت ٢٠٧ هـ / ٨٢٢ م):

« المغازى » ، ثلاثة أجزاء ، تحقيق مارسدن جونس ، عالم الكتب ، يروت ، ١٩٦٥ م .

(٤٥) ياقوت ( ت ٢٢٦ هـ / ١٢٢٨ م ) :

« معجم البلدان » ، خمسة أجزاء ، دار صادر ، بيروت ، ١٣٩٧هـ/ ١٩٧٧ م.

#### ثانياً: المراجسيع

- (٤٦) الأفغاني ( سعيد ) :
- « أسواق العرب في الجاهلية والاسلام » ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤ م .
  - (٤٧) باشميل ( أحمد ) :
- « غزوة حيبر » ، الطبعة الخامسة ، بيروت ، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩ م .
  - (٤٨) الجاسر (حمد):
  - « في شمال غرب الجزيرة » الطبعة الأولى ، بيروت ، ١٣٩٠هـ .
    - (٤٩) جروهمان ( أدولف ) :
- « خيبر » ، مقال بدائرة المعارف الاسلامية ، ترجمة محمد ثابت وآخرون ، القاهرة ، ١٣٥٢هـ/ ١٩٣٣ م ، الجزء التاسع .
  - (٥٠) جواد على :
- « المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، ١٩٨٠ م ، الجزء
  - (٥١) جيلمور ( مايكل ) وآخرون :
- « تقرير مبدئى عن مسطح المنطقتين الشمالية الغربية والشمالية ، اطلال ( حولية الآثار السعودية ) ، العدد السادس ، الرياض ، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢ م .
  - (٥٢) حسن ظاظا:
- « الفكر الديني اليهودي ــ أطواره ومذاهبه » ، الطبعة الثانية ، دار القلم ، دمشق ، ۱۶۰۷هـ/ ۱۹۸۷ م .
  - (٥٣) خليف (يوسف):
- « الشعراء الصعاليك » ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف ، القاهرة ، 19٧٨م.

- (٥٤) الخطراوى (محمسد العيد):
- « المدينة المنورة في العصر الجاهلي » ، الطبعة الأولى ، مؤسسة علوم القرآن ، دمشق ، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٢ م .
  - (٥٥) شنودة ( زكى ) :
  - « المجتمع اليهودي » ، الانجلو المصرية ، القاهرة ، (د.ت).
    - (٥٦) عاتق غيث البلادى:
- « بين مكة وخضرموت » ، الطبعة الأولى ، مكة ، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
  - (٥٧) فؤاد حسنين:
  - « المجتمع الاسرائيلي حتى تشريده » ، القاهرة ، ١٩٦٦ م .
    - (۵۸) مهران ( محمد بيومي ) :
- « دراسات في تاريخ العرب القديم » ، مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ، الرياض ، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠ م .
  - (٥٩) تورة الشيخ:
- « الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في صدر الاسلام » ، الطبعة الأولى ، جدة ، ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م .
  - (٦٠) ولفنسون ( اسرائيل ) :
  - « تاريخ اليهود في بلاد العرب » ، القاهرة ، ١٣٤٥هـ/ ١٩٢٧م.

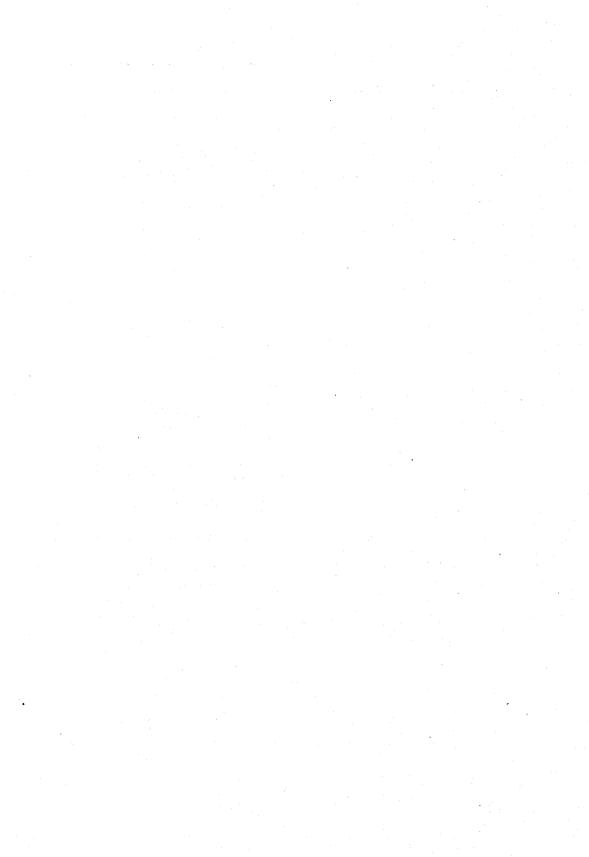

# ( فهرس موضوعات البحث )

| S  |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| ٤  | ـــ مقدمة البحث                                                 |
| Y  | ـــ خيبر ريف الحجاز                                             |
| ٨  | ـــ أودية الواحة في خيبر                                        |
| ١. | ــ عوامل النشاط الزراعي وأشهر السدود في حيبر                    |
| ١٤ | ـــ المحاصيل الزراعية والانتاج الزراعي                          |
| ۲٤ | ـــ المراعى وتربية الماشية                                      |
| 49 | ــ أحوال الزراعة في خيبر من الفتح وحتى نهاية عهد عمر بن الخطاب. |
| 27 | _ قائمة المصادر والمراجع                                        |